### فتح الغني في أسانيد السادة آل الميرغني

### تأليف

فضيلة الدكتور أسامة السيد محمود الأزهري

لجنة إحياء التراث الميرغني بجمهورية مصر العربية

#### سماحة السيد محمد عثمان تاج السر بن السيد إسماعيل الميرغني

بسم الله الرحمن الرحيم به الإعانة بدءً وختما ، وصلى الله على سيدنا محمد ذاتا ووصفا واسما .

أما بعد: فلقد تجلى فضل الله الغني على خواص عباده ، بالاتصال بسيدهم ، ونسبتهم للطهر ، ذي المنهج المرضى ، بحفظ سنته المطهرة ، ونقلها من طبقة إلى أخرى بأسانيد من خصهم االله تعالى بفضله ، لحمل راية إعلاء الدين فكانوا خلفاء الرسول الله صلى الله عليه وسلم بما حفظوا ووعوا من سنته ، فهم دعاة الهدى ، وحصون الحفظ ، وسهام على أعداء الدين

يقول عبد الله بن المبارك رضي الله عنه: (إن الإسناد من الدين ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء). ولقد أجاد وأفاد الشيخ الدكتور أسامة السيد محمود الأزهري – جزاه الله خيرًا، وحفظه لخدمة – العلم وأهله

بذكر أسانيد سادتنا آل البيت الميرغني من الآباء والأجداد، والتي طال شوقنا لأن يهتم بها عالم جليل القدر مثله، حيث إنه من سادات هذا الفن في عصرنا. وكم أتحفنا فضيلته بالاهتمام بمؤلفات السادة الميرغنية، ونحن إن شاء الله بصدد الانتهاء من كتاب شرح البيقونية في الحديث للإمام السيد محمد عثمان الميرغنى الختم،

وذلك بعد تحقيق وتقرير سماحة الدكتور الشيخ أسامة السيد الأزهري

وذلك حتى تعم الفائدة للمنتسبين لعلم الحديث بهذا العمل ، الذى شَرُف بإشراف هذا العالم الجليل

وقد جاءت هذه الرسالة فتح الغني التي بين أيدينا أكثر شمولية وتقريرا في أسانيد آل الميرغني، بالمقارنة لسيدي الحافظ مسند العصر السيد محمد عبد الحي الكتاني في كتابه: (فهرس الفهارس) وقد اعتنى الشيخ أسامة بذكر مؤلفات أعيان البيت الميرغني وهذا توثيق وتتبع ، يجعلنا نهيم بهذا المؤلف

الذى حقق ما كنا نأمله من عالم يشنف مسامعنا بذكر أصحاب الفضل علينا . أذكرك ونفسي بتقوى الله سبحانه ، وكل من تعلم علما وأصبح يدرسه وأقول : العالم بحق هو من لم يغتر بعلمه ، بل قام على نهج أسلافه ، بذكر فضل من أخذ من إمدادهم ، وللجد السيد محمد بن محمد سر الختم الميرغنى ببيت من الشعر قال رضى الله عنه : وكن تقياً نقيا صادقا ورعًا برًا رؤفًا ، وحاذر تنتهك حُرَمَهُ فالكمال الله وحده ، وما أفاض الله به على عباده من

العلم فإنه يستوجب أن نكون حاوين لهذه الصفات ، وهذا نوع من الشكر على النعمة المهداه لنا من الله سبحانه ، ولا ينسى كل عالم أنه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم . وأختم تقديري و إعجابي لما تفضلت به سيادتكم ، بأسمى معانى الشكر والتقدير ، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يشكر الله من لا يشكر الناس ، وأسأل الله العلى القدير أن يزيدك من فضله ظاهرا وباطنا ، ويجعلك إمام المحققين .

السيد محمد عثمان تاج السر بن السيد إسماعيل الميرغني شيخ عموم الطريقة الميرغنية الختمية رئيس لجنة إحياء التراث الميرغني

#### بسم الله الرحمن الرحيم

#### مقدمة المؤلف

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين ، وخاتم رسل الله الأكرمين ، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين . أما بعد : فهذا جزء لطيف ، أسميته : ( فتح الغني ، في أسانيد السادة آل الميرغني ) ، فيه ذكر طرف من أسانيد السادة آل الميرغني ، جمعته ونشطت فيه ، رجاء السادة آل الميرغني ، جمعته ونشطت فيه ، رجاء إحياء طرف من مفاخرهم ، حيث إنهم أسرة علمية كبيرة ، أنجبت عددًا من الأئمة أهل الفقه والحديث ،

وقد عُرفوا بجلالة القدر، وكانت لهم مشيخة السادة الأحناف بمكة المكرمة زمانًا طويلاً، فأحببت أن أسوق ما أقف عليه من أسماء تصانيفهم، وسلاسل أسانيدهم.

# العلامة السيد إيراهيم بن عبد الله بن محمد الميرغنى الحنفى المكي

ولد بمكة سنة ١٢٣٥ه، وبها نشأ ، وحفظ القرآن الكريم ، وبرع في العلم ، قال العلامة المسند الشيخ عبد الستار الدهلوى في : (فيض الملك الوهاب المتعالي) : (العالم الكامل الفقيه ، إمام الحرم ، ومعدن الفضل والجود والكرم ، نقطة دائرة الإرشاد ، وعين . أعيان السادة الأنجاد ، صاحب لطافة ورقة ومفاكهة جلية ، ودهاء وفهم وحزم في الأمور الدنيوية ، أجمع الناس على فضله وغزارة علمه الدنيوية ، أجمع الناس على فضله وغزارة علمه

ومكارم أخلاقه ، وشدة حذقه ونباهته ، وكثرة اطلاعه على العلوم ، حتى أنه خُير للفتوى فاختير لها فلم يرض بذلك - على ما قيل- ؛ لتواضعه ووصية والده بعدم قبولها إن طلب لها ، فلزم ذلك ، ثم أخذ في العمارات والأبنية اللطيفة) . قلت : وقد قرأ على والده وعمه السيد محمد عثمان الميرغني والشيخ عبد الله مرداد ، وأجازوه بالتدريس ، وبمروياتهم وأسانيدهم ، وقد توفي بمكة المكرمة سنة ٢ • ١٣ هـ، ولا أعلم سندا يوصلني إلى الرواية عنه.

السيد أحمد بن عبد الله بن محمد أبي بكر بن عبد الله عفيف الدين الميرغني المكي

وهو شقيق السابق ، وكان مفتي السادة الأحناف في مكة المكرمة ، ووالده السيد عبد الله كان أيضًا مفتي مكة في زمانه ، ولد المترجم سنة ١٢٤٠هـ، وقد أعقب ولدا اسمه محمد . يروي عن جماعة منهم :

١ – والده السيد عبد الله الميرغني ، وهو عن عبد الحفيظ العجيمي المكي ، وعمر بن عبد الكريم العطار المكي بأسانيدهما ،

Y - ومنهم السيد محمد بن محمد بن محمد السقاف المكي ، وهو عن صالح بن إبراهيم الرئيس الزمزمي المكي بأسانيده

 $\Upsilon$  - ومنهم السيد عبد الله البخاري ، وهو عن عابد بن أحمد علي

٤ - ومنهم محمد بن على السنوسي ، وأسانيده وأثباته مشهورة ، وقد تتلمذ لصاحب الترجمة جماعة من العلماء ، منهم العلامة محمد عبد الباقي اللكنوي ، ومنهم العلامة عبد الستار الدهلوي ، وغيرهما . نروي مروياته من طريق شيخنا عبد الفتاح حسين رواة ، عن محمد على حسين المالكي ، عن محمد عبد الباقي اللكنوي عنه .

العلامة الفقيه عبد الله بن إبراهيم بن حسن بن محمد أمين بن على ميرغني الحسيني ، المتقي الطائفي ، الحنفي ، الملقب بالمحجوب ، عفيف الدين ، أبو السيادة

\_المتوفي سنة ١٢٠٧ هـ، ولد بمكة ١١١٩ هـ، وتوفي بالطائف ليلة الجمعة لثلاثة خلون من عاشوراء سنة ١١٩٣ هـ. وقد جمع له الشيخ تاج الدين بن

محمد سراج كتابا اسمه مواهب الغيوب ، في مناقب السيد عبد الله الميرغني المحجوب) رأيت مخطوطه، وقد ذكر فيه أن له أيضًا ديوان شعر اسمه (منية المطلوب ، في مناقب السيد المحجوب) كما ترجم له تلميذه الحافظ محمد مرتضى الزبيدي ترجمة حسنة فخيمة في: (المعجم المختص) ولما أن نزل الإمام الكبير الحبيب عبد الرحمن بن مصطفى العيدروس إلى الطائف اجتمع بالمترجم ، وصار بينهما الود الذى لا يوصف ، وكان من أجل تلامذة المترجم العلامة حسين بن على بنعبد الشكور الحنفي الفتني الأصل الطائفي . من تأليفه : (المعجم الوجيز في أحاديث النبي العزيز صلى الله عليه وسلم) ، وقد شرحه هو بنفسه في: (الموجز العزيز، على المعجم الوجيز) وهو مخطوط ، وشرحه الشيخ محمد قش الزكي بن الشيخ يوسف بن الشيخ إبراهيم بن على الشافعي في: (فتح الملك العزيز، على المعجم

الوجيز) وهو مخطوط، وقد شرحه أيضًا العلامة المحدث المسند أبو المحاسن القاوقجي في: (الذهب الإبريز، شرح المعجم الوجيز) وهو مطبوع وشرحه العلامة محمد الجوهري وكان يقرؤاه درسا . علميا لسالم الصباحية و من تأليفه أيضًا: زهر الرياحين مختصر رياض الصالحين) وقد تطلعت على مخطوطه ، وله تقريرات وتعليقات على نسخته من صحيح البخاري ، جردها ولده السيد محمد ياسين ، وقد رأيت جزء من الخطوط ، وفيه فوائد نفيسة ، وله أيضًا: (النسمات الأنسية، في الأحاديث القدسية) مخطوط . ومن تأليفه أيضًا : (الفريدة الجوهرية ، في الأئمة الاثنى عشرية) ، ومنه نسخة مخطوطة في مكتبة رفاعة الطهطاوي بسوهاج ، الإيضاح المبين في فرائض الدين) وقد شرحه الحافظ مرتضى الزبيدي ، وشرحه أيضًا الشيخ طاهر سنبل. ومن تأليفه أيضًا: (الدرة اليتيمة في بعض فضائل السيدة العظيمة) ،

و (إتحاف الحلفاء ، في مناقب أول الخلفاء) ، و (إتحاف السعداء بمناقب سيد الشهداء)، و(الأنفاس القدسية في بعض مناقب الحضرة العباسية ، وله ديوانان هما (العقد المنظوم) رتبه على حروف المعجم، وعقد الجواهر، في نظم المفاخر)، و(سواد العينين، في شرف النسبين)، و(السهم الداحض في نحر الروافض) ، و (الجواهر اللمعة في فضائل الجمعة) و(عدة الإنابة في أماكن الإجابة) إلى غير ذلك من مؤلفاته التي تزيد على الثلاثين مؤلفا.

يروي عن: عبد الله بن سالم البصري بما في ثبته:

(الإمداد، في معرفة علو الإسناد، والشهاب أبي
العباس أحمد بن محمد النخلي - بكسر النون ت ۱۱۳۰ هـ، بما في ثبته (بغية الطالبين لبيان
الأشياخ المحقين المدققين)، ويروي أيضًا عن شيخ
الإسلام الإمام عبد الله بن علوي الحداد، وأسانيده

مشهورة في أثبات السادة آل باعلوي . نروي مروياته من طريق شيخنا أبى البركات محمد سعد بدران الدمياطي ، عن البهاء ،القاوقجي ، عن أبيه أبي المحاسن ، عن محمد البهي الحسيني ، عن الحافظ محمد مرتضى الزبيدي ، عنه . وأروي مروياته أيضًا من طريق شيخنا المسند محمد بن عبده بن سليمان الأهدل، عن شيخ الإسلام الحسن بن أحمد بن عبد الباري الأهدل، عن العلامة المفتي أحمد الإدريسي بن محمد بن سليمان الأهدل ، عن أبيه ، عن جده الإمام شيخ الإسلام السيد عبد الرحمن بن سليمان الأهدل عن والده السيد سليمان ، عنه .

(فائدة): الإمداد للبصري، وبغية الطالبين للنخلي من عيون أثبات المتأخرين عليهما مدار الرواية في زمنهما، قال العلامة السيد عبد الحي الكتاني في:

(فهرس الفهارس والأثبات): (على ثبت النخلي وعلى إمداد البصري المدار في الإسناد في القرن الثاني عشر وما بعده ؛ فإن البصري والنخلى انتهت إليهما الرياسة في زمانهما في الدنيا في هذا الشأن لما حصلا عليه من العلو، والعمر المديد والسمت الحديثي . ولما ذكر الشيخ أبو اليسر فالح المهنوي -رحمه الله - في أول: (أنجح المساعى له أن علم الحديث في القرون الثلاثة الأخيرة قد قويت شوكته وارتفع له أعلى منار في ذلك بديارنا الحجازية ، بوجود مسانيد الحجاز السبعة أولهم أبو مهدي الثعالبي ، ويليه الشمس أحمد بن محمد النخلي ويليه عبد الله بن سالم البصري )

# السيد محمد أمين بن حسن بن محمد أمين ابن على الميرغني المكي الحنفي توفي بمكة في شعبان سنة على الميرغني المكي الحنفي 1171 هـ.

عم العلامة عفيف الدين أبى السادة عبد الله الميرغنى المحجوب وقد سبق ذكره أخذ عن العلامة عبد الله بن سالم البصري وكان مختصا به كثير الملازمة له ، نسخ بخطه كثيراً من تقييدات البصري وحواشيه ذلك حاشيته وحاشية شيخه العلامة البصري على تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر، وقد طبعها معه شيخنا العلامة الشيخ المحدث محمد محمد عوامة . يروي عن جماعة منهم : عبد الله بن سالم البصري وتاج الدين القلعى وتاج الدين الدهان وغيرهم . من تأليفه : كشف القناع عن تحرير الصاع) ، و(إزالة الوهم في جواز الصوم عند العجز عن رؤية الدم) ، و (حاشية على شرح الزيلعي على

كنز الدقائق) ، و (حاشية على الدر الختار) ، و (القول لأحرى ، في وقوع الطلاق المعلق على نفقة العدة بالإبرا) وهي رد على رسالة المرشدي بعدم وقوع ذلك .

السيد شمس الدين محمد بن محمد سر الختم بن محمد عثمان بن أبي بكر بن السيد عبد الله المحمد عثمان بن أبي بكر بن السيد عبد الله المحجوب الميرغني الحسيني الحنفي المكي

\_ توفي بالقاهرة سنة ١٩١٦م، عن عمر يزيد عن أربع وسبعين سنة ، وكانت أكثر أقامته بالإسكندرية ، ودفن بالقاهرة في تكية السادة آل الميرغني بباب الوزير قرب مسجد السلطان حسن وأما والده السيد محمد فقد ولد سنة ١٢٢٦هـ، عكة ، وحصل العلم بها ، ثم نزل اليمن وأقام به سنوات ،

وكان يعرف هناك بالمحدث ، وتوفى ليلة الثلاثاء ، الخامس والعشرين من ذي الحجة ، سنة ١٢٧١هـ، ومن مؤلفاته كتابه (حاشية على بلوغ المرام لابن حجر) في أربعة مجلدات ، وكان قد رزق من الأولاد بثلاثة: السيد محمد صاحب الترجمة ، والسيد عبد الله المحجوب، والسيد محمد عثمان تاج السر، و كان صاحب الترجمة - رحمه الله - قد بني تكية في الإسكندرية ، ينزل فيها الوافدون من العلماء والصالحين ، وممن نزل في ضيافته العلامة السيد محمد بن جعفر الكتاني ، وانظر طرفا من ذلك في ( الرحلة السامية ، إلى الإسكندرية ومصر والحجاز والبلاد الشامية ) ومنهم السيد عبد الحي الكتاني وغيرهم . يروي عن السيد أحمد زيني دخلان ت ١٣٠٤ هـ، والبرهان إبراهيم السقات ١٢٩٨ هـ، وأبي المحاسن القاوقجي ت ١٣٠٥ ه، والشمس محمد أبي خضير الدمياطي ، والشمس

محمد عليش المصري و الجمال بن عمر المكي ، وعبد الله أمكنة الشهير بكوجك البخاري ، وعبد المتعال بن أبي العباس أحمد بن إدريس . ويروي عن محمد بن سلطان الصعيدي دفين أرض الحبشة عن عثمان الإسنوي ت٧٢٧ هـ ، عن الأمير الصغير ، عن أبيه الأمير الكبير بما في ثبته . ويروي عن على الرهبيني دفين اسطنبول عن مشايخه : البرهان الباجوري ،

والعلامة مصطفى الذهبي ، والعلامة المبلط ، ثلاثتهم عن الأمير الصغير عن الأمير الكبير ١٢٣٢ هـ بما في ثبته . ويروي عن والده السيد محمد الملقب سر الختم ، عن والده السيد محمد عثمان ، عن والده السيد أبي بكر وعمه السيد يس ، كلاهما عن والده السيد أبي بكر وعمه السيد يس ، كلاهما عن والدهما العارف السيد عبد الله الميرغني ، وهو عن عبد الله بن سالم البصري ت ١٦٣٤هـ ، وعن عبد الله بن سالم البصري ت ١٦٣٤هـ ، وعن النخلى بأسانيدهما . أما مروياته فإنه يروي ثبت ابن

عابدين عن شيخه الشيخ جمال الدين بنعمر شيخ العلماء بمكة ، ومفتى الحنفية بمكة ، والشيخ عبد الله أمكنك المشهور بكوشك عنه . ويروي ثبت محمد عابد السندي من طريق شيخه الشيخ أبى المحاسن القاوقجي ت ١٣٠٥ هـ عنه . نروي مروياته من طريق شيخنا محمد غر الخطيب الحيفاوي وشيخنا مسند العصر السيد عبد الرحمن بن محمد عبد الحي الكتاني ، كلاهما عن العلامة محمد حبيب الله الشنقيطي ت ١٣٦٣ هـ، عنه . ومن طريق المسند السيد محمد بن أبى بكر بن أحمد بن حسين الحبشي ، عن مسند الدنيا العلامة السيد محمد عبد الحي بن عبد الكبير الكتاني ت ١٣٨٢ هـ، عنه . ومن طريق شيخنا الإمام على جمعة ، عن محمد ياسين الفاداني ت ١٤١٠هـ، عن محسن بن على بن عبد الرحمن المساوى الحسيني الفلمباني

ت ١٣٥٤هـ، عن السيد محمد صالح بن علوي بن عقيل عنه .

ومن طريق شيخنا السيد محمد الفاتح بن محمد المكي بن محمد ابن جعفر الكتاني ، عن أبيه ، وهو عن أبيه ، عنه .

# السيد محمد عثمان (الختم) بن محمد أبي بكر بن عبد الله المحجوب الميرغني الحنفي

ولد سنة ١٢٠٨ هـ، بالسلامة من قري الطائف في الحجاز، ميلة وتلقي العلم بمكة، ثم انتقل إلى مصر، ومنها إلى السودان، فاستقر في بلدة أنشأها وسماها السنية، وقد سميت حديثاً بالختمية، جنوبي كسلا، وتوفي بالطائف في ٢٢ شوال ١٢٦٨هـ، ودفن في حوطة السادة المراغنة بالمعلا، أخذ عن عمه السيد ياسين الميرغني، والشيخ سعيد العامودي،

والسيد أحمد عبد الكريم الهندي وا و السيد عبد الكريم الأزبكي، ثم انقطع للشيخ أحمد بن إدريس، وتلقى عنه ومما قرأه عليه كتاب (جامع الأصول لابن الأثير وأفرد له الشيخ أحمد بن إدريس محمد النصيح كتابا في ترجمته وأخباره ، وقد سماه : (الإبانة النورية ، في شأن صاحب الطريقة الختمية) وهو مطبوع . من تأليفه : ( تاج التفاسير ، لكلام الملك الخبير) ، و(مصباح الأسرار ، في الكلام على مشكاة الأنوار، في سيرة النبي الختار صلى الله عليه وسلم) ، وله أيضاً : (شرح البيقونية في مصطلح الحديث) وقد كتبها في يوم كما أخبرني أحفاده. ومن مؤلفاته كذلك: (الزهور الفائقة ، في تعريف حقوق الطريقة الضادقة) ، ومنها: (غنية الصوفية ، في علم العربية) ، ومنها (مجموع الغرائب ديوان شعر ، و (النفحات المدنية ، في المدائح المصطفوية) ، و(الأنوار المتراكمة) وكتاب: (رحمة الأحد، في

اقتفاء أثر الرسول الصمد) ، أو (رحمة المنان ، في اقتفاء محمد بن عدنان صلى الله عليه وسلم) وهو شرح على مختصر جامع الأصول لابن الأثير. أما مروياته فإنه يروي عن العلامة الوجيه عبد الرحمن بن سليمان الأهدل بما في ثبته: (النفس اليماني) وغيره . أروي مروياته من طريق شيخنا أبى البركات محمد بن سعد بن بدران الدمياطي ، عن محمد بهاء الدين أبي النصر القاوقجي ، عن أبيه أبي المحاسن عنه . وأروي مروياته أيضًا عن السيد عبد الرحمن بن محمد عبد الحي الكتاني ، عن أبيه ، عن السيد محمد بن محمد بن عثمان سر الختم السكندري ، عن جده المذكور . (ح) ويروي السيد محمد سر الختم عن: جد والدته أبى بكر بن إبراهيم ، عن شيخه محمد عثمان . (ح) ويروي أيضًا عن والده محمد سر الختم ، وعميه جعفر والحسن

وأبي المحاسن القاقجي ، كلهم عن جده محمد عثمان .

# السيد محمد ياسين بن عبد الله بن إبراهيم الميرغني <u>الحنفي</u>

ولد بمكة ونشأ بها ، وتلقى العلم على علماء الحرم ، وتوفي سنة ١٢٥٥ هـ ، وقيل ١٢٥١ هـ ، عن عمر يناهز السبعين دفن في حوطة المراغنة بالمعلا بمكة المكرمة ، وهو شقيق السيد محمد أبي بكر الميرغني ، وقد عرض عليه منصب إفتاء الحنفية بمكة ، فلم يقبله لشدة ورعه كان رحمه الله تعالى –

فقيها ، بارعًا فيعلم الفرائض ، ومن جملة تأليفه (شرح نقاية العلوم للسيوطي) ، ومنها (شرح الجوهر المكنون في البلاغة) ، و (شرح على منسك ملتقى الأبحر) ، اسمه: المنتقى على منسك الملتقى) . و من تأليفه أيضًا : (فيض المنان ، على جمع ابن سليمان) شرح على سليمان الروداني ، وقد اطلعت على مخطوطه ، وهو كبير . عالم يروي عامه عن والده بأسانيده المذكورة سابقا، وعن صالح بن محمد الفلاني بأسانيده التي ضمنها ثبته (قطف الثمر) وهو مطبوع ، ويروي عامة أيضًا عن عبد الله الشرواني ، وعبد الغني هلال سنبل ، وعبد الرحمن التادلي المغربي ، وإبراهيم الفتني وحسن بن محمد على ، وعبد الرحمن الديار بكري ، وعثمان الشامي ، و مصطف زين الدين العابدين بن محمد بن رحمة الله الأيوبي الخزرجي الشهير بالرحمتي وأحمد جمل الليل المدني ، وعثمان بن

خضر البصري ، ومحمد طاهر سنبل ، وعبد الملك القلعي ومحمد الجيلاني السباعي ، وأحمد بن عمار الجزائري عن مشايخهم بما في أثباتهم . نروي مروياته عن الإمام الحبيب عبد القادر بن أحمد السقاف ، عن أبيه ، عن الإمام الحبيب عيدروس بن عمر الحبشى ، عن أبيه ، عنه

(ح) ومن طريق شيخنا الحبيب هود بن الشيخ أبي بكر بن سالم ، عن الحبيب سالم بن حفيظ صاحب (منحة الإله) ، عن الحبيب عيدروس بن عمر بسنده المذكور.

(ح) وعن شيخنا السيد عبد الرحمن بن عبد الحي الكتاني وشيخنا السيد محمد إبراهيم عبد الباعث الكتاني ، كلاهما عن والد الأول السيد عبد الحي الكتاني ، عن عبد الرزاق البيطار ، عن يوسف الحسنى المغربي عنه .

و به تم الجزء المسمى: (فتح الغني ، في أسانيد السادة آل الميرغني) ، وصلى الله على خير . خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا .